Shirt Safit

8

# الحمامة المطوقة

بطنام ۱۰، عبد الجميد عبد التصود بريشة ۱۱، عبد الشافي سيد شراف ۱۱، حسدي مصطفي

> المؤسسة الغربية الحبيثة شمارتش والبراج در سيدان والمجاد المدامة







وفي لحُظةٍ وقعَ الْحمامُ كلَّهُ في السَّبِكَةِ ..

وأُخذَتْ كُلُّ حَمَّامَةٍ تَضْرُبُ الشَّبِكَةَ بِجِنَاحَيْهَا لِلِخُلاصِ مِنْهَا ، والنُّجَاةِ بِنَفْسِهَا ، نُونَ جَنُّوَى ، ونُونَ أَنَّ تَستطيعَ واحِدةً مِنْهُنُّ فكاكًا مِنَ الشُّبِكَةِ ..

فلمًا رَأْتِ الْحَمَامَةُ الْمطوقةُ ذلكَ - وكانتُ أَرْجَحَهُنُ عَقَّلاً ، وأكثرهُنَّ حَمَّمةً - فَكُرتُ بِسُرْعةٍ في الْمَأْزِقِ الذي وقعْن فيه ، ورأَتْ بِسُاقِبِ فِكُرِها أَنَهُ لا نَجاةَ لهُنُ جَمِيعًا إلا بالتُعاوُن على دفع هذا البلاءِ .. ولذلك وجُهَتِ الْمُطوقةُ حَديثًا إلى باقى الْحَمَام قَائِلَةً :

\_ يَجِبُ أَنْ تَكُفُ كُلُّ وَاحِدِةً عَنْ مُحَاوِلَةً مُسَاعُدَةٍ نَفْسِها فَقَطْ، حتى تنْجُو وَجْدَها ، لأَنْهُ لا نجاةً لواحدة مِنْا نُونَ نَجاةِ الْجميع ..



فقالَتُّ إِحْدى الْحماماتِ:

- وكيْفُ يكونُ ذلكَ ؟!

فقالتِ الْمطُوقةُ :

- إِذَا تَعَـَاوَئًا كَلُّنَا أَمْكَنَّنَا قَلْعُ الشَّبِكَةِ وَالطَّيْرِانُ بِهَا ، فَنَنْجُو جميعًا ..

واستَتَحْسَنَ الْجِميعُ الْفِكْرةَ ، وبدأتْ كلُّ واحدَة مِنْهُنُ تستَجْمِعُ كلُّ قُواها للطُّيرانِ بِالشَّبِكَةِ دَفْعَةُ واحدَةُ ..

وفَى اللَّحْظَةِ النَّيَ كَانَ الْصَنْيَادُ يَسَنَّتَعِدُّ فَيِهَا لَـلاَنْقِضَاضِ عَلَي الشَّبْكَةِ فَرَحًا بَصَيْدُهِ الثُّمِينِ ، طَارُ الْحَمَامُ بِالشَّبْكَةِ .. ارْتَفَعَتِ الشَّبِكَةُ فَى الْفَضَّاءِ وَبِدَاخِلِهَا الْحَمَامُ ..



وتعَجَّبَ الصَّيادُ ممَّا رأى ، لكِنَّهُ لمَّ يقطعٌ رجَاءَهُ مِنَ الْحُصُّولِ على الصُّيدِ ، بِلْ قَالَ مُمَنَّيًّا نَفْسُهُ : ـ سَرْعَانَ مِا يِتْعِبُ الْحِمَامُ مِنْ حَمَّلِ اِنشَبْكَةِ وِالطِّيرَانِ بِهَا ، وسَرُّعانَ ما يقِّعُ بالشَّبكَةِ على الأَرضَ فَآخُذُه . يجِبُ أَنْ أَتْبِعِهُمْ عَنْ قَرْبٍ .. وسارَ الصَّئيادُ بِتُبَعُ الْحمام في طَيْرانِهِ بِالشَّبِكَةِ ، والْغُرابُ يِتَّبَعُ الجميع ليرى ما يُحُدُثُ .. وَالْتَفْتَتِ الْحِمَامَةُ المُطَوِّقَةُ ، فَلَمَّا رَأْتِ الصِّيَّاذِ يِتَبِعُهُنَّ عَنْ قُرْبٍ وكلَّهُ إصرارُ على اللَّحاق / بهنُّ ، قالتْ مخاطِبَةُ الْجميعَ : /طَلَبِنا .. إذا طَلَلْنَا طائرات في الْفَضْنَاءِ ـ ارى الصنياد مُجدًا في إبنًا ، ولا بُدُ أَنهُ الآنَ يُمَنَّى نَفْسَهُ سَهُلَ عَلَيْهِ تَثَبُّعُنا واللَّحاقُ

#### فقالتُ حمامةُ :

- وبماذًا تَشْيِرِينَ عَلَيْنًا أَنْ نَفْعَلَ ؟!

فقالت المطوقة :

- يجبُ أَنْ نُتَوَجُهُ إِلَى الْعُمْرانِ .. إِذَا طَرْنَا فَوْقَ إِحْدَى الْمُدنِ ، خَفِي عَلَيْهِ ثَنَبُعُ خُطُواتِناً .. خَفِي عَلَيْهِ ثَنَبُعُ خُطُواتِناً .. وصعب عَلَيْهِ ثَنَبُعُ خُطُواتِناً .. وصعب عَلَيْهِ ثَنَبُعُ خُطُواتِناً .. وقالتُ حمامة أُخْرَى :

- وماذا بعْدُ نلكَ ؟! هِلِّ نَظَلُ طَائِراتِ بِالشَّبِكَةِ هِكِذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَةً ؟!



إِنْنَا لَنْ نَصِّتُمِلَ نَلِكَ طَوِيلاً .. سَرَّعَانَ مِ مَا نَتُعَبُّ وِنَسُتُقُطُ بِالشَّيِّكَةِ ، فَيَأْخُذُنَا أَى ﴿ عَابِرِ سَبِيلِ صَنَيْدًا سَنَهْلاً ..

فقالتَ المطوَّقةُ :

لا تخْشُنُيْنَ منْ ذلك شَنْئِا ، فأنا اعْرِفُ مَنْ يستنظيعُ تخْليصننا جميعًا منْ هذه الشُبكة ...



## وقالتُ حمامةُ ثالِثَةُ :

- من هو الَّذي يسنَّتُطيعُ تَخَليصننا من هذه الشَّبِكَةِ اللَّعِينَةِ ١٢ فقالتِ الْمطوقةُ :

- إنى اعْرَفُ جُرَدُا يَعِيشُ فَى جُحْرِ قَرِيبٍ مِنْ هُنا ، إذا ذَهَبُنا إليّهِ قرضُ حيالُ الشّبكَةِ وخلّصناً مِنَ الأَسْرِ .. هذا الْجُرَدُ بِمِثَابَةِ الأَحِ والصنديقِ ، ولنْ يُرْضِيتِهِ أَنْ يرانى فى هذه الشّيكة ..

واثَّجَهُ سِرْبُ الْحَمَامِ إِلَى الطَّيرانِ فَوْقَ إِحْدَى الْمُدَنِ الْقَرِيبَةِ ، فعجَزَ الصِيَّادُ عَنْ مُتَابِعَةٍ حَرَكَتِهِمْ ، وعَادَ مَنْ حَيْثُ أَتَى ..

أَمَّا الْغُرابُ فَظلُ طَائرًا خَلْفَهُمْ يِتَبِعُهمْ عَنْ قُرْبٍ ، وهو مُحْجَبُ

بذكائهم وإصرارهم ..

وصلَّتِ الْحمامَةُ الْمطوَّقةُ إلى الْجُحْرِ الذي يَعيشُ فيه صديقُهَا الْجُرَدُ ، فَنَزَلَ الْجِميعُ بِالشُّبِكَةُ قريبًا مِنْ بابِ الْجُحْرِ ..

وُنَادِتِ الْحِمَامَةُ الْمُطَوَّقَةُ صَدِيقَهَا الْجُرَّدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتِها وَتَاكُدَ مِنْهُ اطْلُ بِرأْسِهِ مِنَ الْجُحْرِ .. ثم بانَ الْحِرْنُ والْفَرَعُ عَلَيْهِ وَاتَّجِهُ إِلنَّهَا قَائِلاً :

ـ مَا الَّذَى أَوْقَعَكِ فِي هَذَا الْمَأْزَقِ بِا مُطَوِّقَةُ ؟!

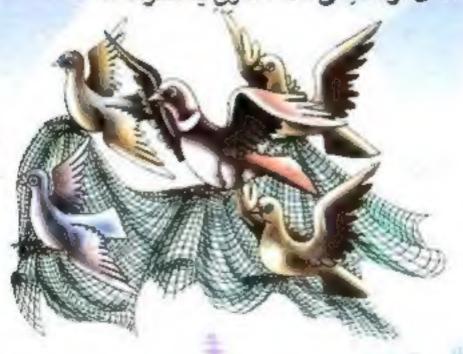

ووقف الْغرابُ قريبًا ، ليرى ما يحْدُثُ ويستَمعُ ما يَدُورُ ، فقالتِ الْمطُوقةِ :
الْمطُوقةِ :
- اَلمْ تَعْلَمْ أَنُهُ لَيْسَ مِنَ الْمَـيْسِ أَو الشَّرِ شَيَّءٌ ، إلا وهوَ مَـقَـدُرُ ومَكْتُوبُ على كلّ مَنْ تُصيبُهُ الْمقانِيرُ ، وهو الذي أوقعني في هذه

قَقَالُ الْجُرُدُ :

ـ صندقت با مطوَّقة .

وأَصْافَتِ الْمطوقةُ قَائِلَةً :

وقد لا يَمتَنع من الْوُقوع في الشَّراكِ منْ هو أَقُوَى مِنِّى وأَعْظمُ قَدْرًا .. لقد حثَّنَا حثَّى تقرَض حبال الشُبكةِ وتُخلصنا بأسرع في القُدرُ مِنْ هذا الأسر ..

فقال الْجُرَدُ :



### فقالتِ الْمطوقة :

انداً بِقَرْضَ بِقَيْةِ الشَّبِكَةِ ، حتى تُخلَصَ سائرَ الْحمامِ أَوْلاً .. ثمُّ
 تُقْرِضُ الْجُرْءَ الدى أَنَا فيهِ وتخلَصني ..

ولكنَّ الْجُزَّدَ لَمْ يَسْتَمَعُ إِلَى نَصِيحِتِهَا ، وَاسْتَمَرُّ فَى قَرْضِ حِبِالَهَا هَى ، فَأَعَانَتُ عَلَيْهِ الْقُوْلِ عَدُّةَ مَرَّاتٍ ، وهو مُسْتَثَمِرُّ فَى عَمَلَهِ دُونَ أَنْ يِلْتَفِتَ إِلَيْهَا ، فَلَمُّا كَرُرتُ عَلَيْهِ ذَلَكَ كَثَيْرًا الْتَفَتَ إِلَيْهَا قَائِلاً :

ـ لقدُّ كَرُرُّتِ علىُ كَثِيرًا ، كَأَنُكِ لِيْسَ لِكَ فَى نَفْسِكِ حَـاجَةً ، ولسُّتِ مُثَنَّفَقَةَ عَلَيْها ؟!



## فقالتِ الْمطوقةُ : - إنه أخافُ إذا أَنْ

. إِنِي أَخَافُ إِذَا أَنْتَ بِدَأْتَ بِقَطْعِ حِبِالِي أَنْ تَنْعَبُ وَتَمَلُّ فَتَكْسَلُ عَنْ قَطْعِ حِبِالِ بَقِيَّةِ الْحَمَامِ ، فَأَكُونُ قَدْ خَلَصْتُ نَفْسِي ، وتركْتُ رفيقاتي ، وهذه هي الأَنَانِيةَ بِعَيْنِها وحُبُّ النَّفْسِ .. أَمَّا إِذَا بِدَأَتَ بقَطْعِ حَبِالِ بِقِيَّةِ الْحَمَامِ ، وكُنْتُ أَنَا الأَخْبِرةَ ، فَإِنْكَ لَنْ تَرُّضَى أَنْ تَتْرَكْنَى فَي الأَسْرِ ، حتى لَوْ آدركَكَ التَّعْبُ والْفُتُورُ ..

فَأَبْدَى الْجُرَدُ إِعْجَابَهُ بِرَجَاحَةٍ عَقْلِهَا ، وَحُسُنَ تَقْكِيرِهَا وَقَالَ : \_ صَدَقْتِ بِا مُطَوِّقَهُ .. لَيْسَ عَبَثًا أَنْ تكونى سَيَّدَةَ الْحَمَامِ .. إِنْ هذا مِمًّا يَزِيدُ في مَوَدِّبِكِ وصَدَاقَتِك ..

وأَخَذَ الْجِرِدُ يعملُ بهمَّة ونشَّاطر، حتى خلُصٌ كلُّ الْحمامِ من

الشُّبِكَةِ وأطُّلُقَ سَراحَةً ..

فَشَكَرِثُهُ الْمَطُوقَةُ ، وطارتُ معَ باقى الحمامِ ، ﴿ وَالْجَمِيعُ فَرِحُ بِنَجَاتِهِ وِنَيْلِ حُرِّيْتِهِ ..

(تمت)





وأمًا السمكة الذّكيّة ، فإنها مكثت في مكانها بالْغدير ، حتى جاء الصيّادان ، فلمًا رأتُهما وتأكّدت أنهما جاء لصنيْد كُلُ السّمكِ الذي بالْغدير ، أخذت تبحث عن وسيلة للنجاة ، وحاولَت أنْ تقْعل مثلما فعلت صاحبتها الأولى ، وتخرج من فتحة الْغدير ، لكنها فوجئت بأنُ الصيّاديْن قدْ سندًا فتّحة الْغدير عليْها ، فلم تستنطع الْخروج كما قعلت صاحبتها ، فحرنت وقالت في نفسيها :



وبعد قليل وانتها فِكْرَةُ فَقَرُرَتُ أَنَّ تُنَفُّنَها ، فَرُبُما أَقْلَحَتْ ونَجَتْ ..
لقد تظاهَرَتُ بالْمَوْتِ ، فراحتُ تطْفُو على وجه الْماءِ ، مُنْقَلِينَةُ على ظَهْرِها تارَةً ، وعلى بطنها تارةً أُخْرَى ، وهي تقْتَرِبُ مِنَ الصَيُّادَيْنِ .. وراها أحدُ الصيَّادَيْنِ ، فأخذها وأَلْقَى بها على الشَّطُ بيِّنَ الْغَديرِ والنَّهْر ، ظنًا مِنْهُ أَنها مَيَّتَةً ..

وَانْتُهَرْتِ السِّمِكَةُ الْقُرْصِيَةَ ، فقفزَتْ إلى النَّهْرِ ونجَتْ في آخِر لَحْظة ِ بِفُضِّلُ حِيلَتِها ..

أَمَّا السُّمكَّةُ الَّعَاجِزّةُ ، قاصِرَةُ الرّأَى ، فإنها لمْ تستَّطعُ أَنْ تَفْعلَ شيئًا ، فأخذَتُ تتقدَّمُ مرّةُ ، وتتأخّرُ أُخْرَى ، حتى راهَا الصيّادَانِ فاصنطادَاها ..

